

## المكتبة الخضراء للأطفال

## الصبياد الماهن



الطبعة الثالثة عشرة

بتدر عنادل الغضبيان



كَانَ لِرَجُلٍ فِي الزَّمَنِ الْبَعِيدِ أَبْنَاءُ ثَلَاثَةً ، وَكَانَ كُلُّ مِنَ الْاِبْنِ الْأَوْسَط يَقْضِي وَقَتْهُ فِي مِنَ الْاِبْنِ الْأَوْسَط يَقْضِي وَقَتْهُ فِي مَنَ الْاِبْنِ الْأَوْسَط يَقْضِي وَقَتْهُ فِي مَنَ الْاِبْنِ الْأَوْسَط يَقْضِي وَقَتْهُ فِي شَحْد سَيْفِه ، وَيَقُول : إِنِّي بِهذَا السِلاحِ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْ صَحْد سَيْفِه ، وَيَقُول : إِنِّي بِهذَا السِلاحِ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْ صَحْد سَيْفِه ، وَيَقُول : إِنِّي بِهذَا اللهِ بْنُ الْأَصْغَرُ فَكَانَ أَنْتُصِرَ عَلَى جَمِيعِ أَعْدَائِي . أَمَّا اللهِ بْنُ الْأَصْغَرُ فَكَانَ مَسْعُولاً بِبَرْي السِهَام ، حَتَّى يَشُدَّهَا إِلَى قَوْسِهِ ، وَيُصِيبَ مَشْعُولاً بِبَرْي السِهَام ، حَتَّى يَشُدَّهَا إِلَى قَوْسِهِ ، وَيُصِيبَ مَشْعُولاً بِبَرْي السِهَام ، حَتَّى يَشُدَّهَا إِلَى قَوْسِه ، وَيُصِيبَ بِهَا أَبْعَدَ الْأَهْدَاف .

وَفِى لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي ، رَأَى الاِبْنُ الْأَصْغَرُ فِى مَنَامِهِ ، شَيْخًا قَصِيرَ الْقَامَة ، يَقْتَرِبُ مِنْهُ وَيُوقِظُه ، وَيَضَعُ فِى كَنْهُ وَيُوقِظُه ، وَيَضَعُ فِى كَنْهُ وَيُوقِظُه ، وَيَضَعُ فِى كَنْهِ وَرَقَةً فِيها خُطُوطٌ رَكِبَ بَعْضُها بَعْضَها الآخر ، وَيَقُولُ لَه :

- « إِلَيْكَ هَذِهِ الْوَرَقَة ، فَهِي تُوَ كُذُ لَكِ أَنَّكَ سَتَذْهَبُ بَعِيدًا فِي هَذَا الْعَالَم ، إِذَا كُنْتَ لاَ تَخَافُ مِنْ شَيْءُ وَلاَ تَهَافُ مِنْ شَيْءُ وَلاَ تَهَابُ أَحَدًا » .

وَطَلَعَ الصَّبْح ، و تَبَدَّدَ الْحُلْم ، و كَانَتِ الْوَرَقَةُ لَا تَزَالُ شُعْلَ الابْنِ الْأَصْغَر ، و لَا يَعْرِفُ كَيْفَ يُفَسِّرُهَا . فَذَهَبَ يُلْقَى أَبَاهُ و يَسْتَأْذِنُهُ فِي رِحْلَةٍ حَوْلَ الْعَالَم . فَلَمَّ فَلَمَّا طَارَ النَّبَأُ إِلَى أَخَوَيْه ، جَاءًا إِلَى أَبِيهِمَا ، و قَدْ تَقَلَّدَ كُلُ مِنْهُمَا ، و قَلْ اللهَ اللهَ عَلْمَا مَنْهُمَا مَنْهُمَا مَوْقَلَا لَه ، كُلُ مِنْهُمَا سَيْفَه ، و قَالاً لَه ،

- « اسْمَحْ لَنَا يَا وَ الدِّنَا الْكَرِيمِ ! أَنْ نَصْحَبَ أَخَانًا فِي



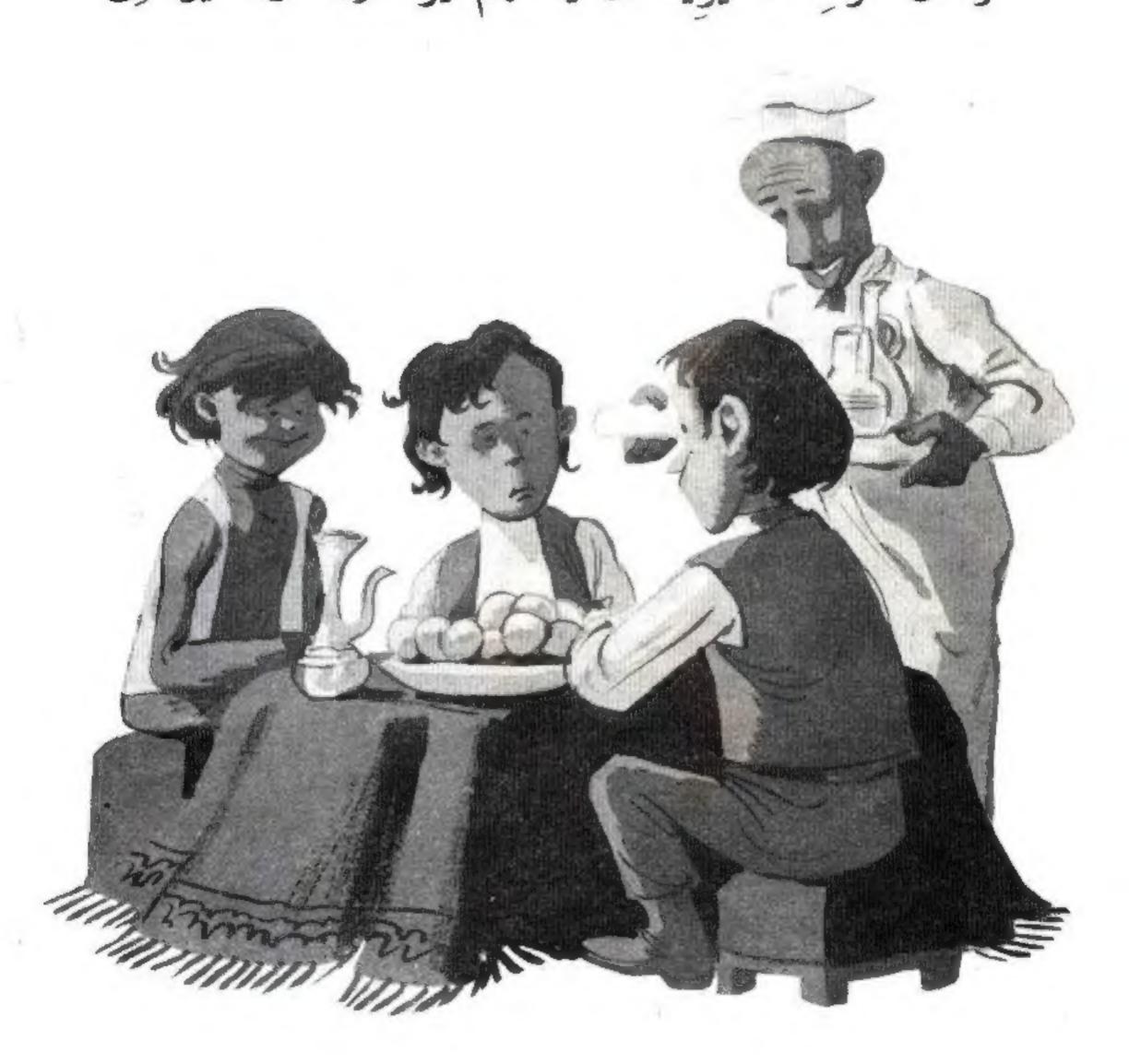

الْوَقْتِ نَفْسِهِ ، أَنْ يَجْعَلَهُمْ يَعْدِلُونَ عَنْ رَغْبَتِهِمْ ، فَقَالَ لَهُمْ الْوَقْتِ نَفْسِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ الْعَدَ تَفْكِيرِ قَلْيل:

- « إِفْعَلُوا يَا أَبْنَائِي ، مَا تَرَوْنَ أَنَّهُ الصَّوَابِ » . 
ثُمَّ أَعَدَّ الْوَالِدُ لَهُمْ مُعَدَّاتِ الرِّحْلَة ، فَسَارَ الْأَخُوانِ الْأَكْبَرُ والْأَوْسَط ، وقَدْ اعْتَمَدَا عَلَى سَيْفَيْهِمَا ، فِي حِينَ الْأَكْبَرُ والْأَوْسَط ، وقَدْ اعْتَمَدَا عَلَى سَيْفَيْهِمَا ، فِي حِينَ الْأَكْبُرُ والْأَصْغَرُ عَلَى قَوْسِهِ وَسِهَامِه . . . ولا تَسْأَلُ عَنِ الْأُمِّ كَيْفَ وَدَّعَتْ أَبْنَاءَهَا ، والدَّمُوعُ تَسِيلُ عَلى خَدَيْهَا . والدَّمُوعُ تَسِيلُ عَلى خَدَيْهَا .

ومِتَّمَا لاَشَكَّ فِيهِ أَنَّ شَبَابَنَا الثَّلاثَة غَادَرُوا مَنْزِلَ الْوَالِدَيْن، وَالْحُزْنُ يَمْلاً قُلُوبَهُمْ ، وَلَـكِنَّهُمْ مَا إِنْ ابْتَعَدُوا قَلِيلاً وَالْحُزْنُ يَمْلاً قُلُوبَهُمْ ، وَلَـكِنَّهُمْ مَا إِنْ ابْتَعَدُوا قَلِيلاً حَتَّى عَمَّ السُّرُورُ صُدُورَهُم .

وَاصَلَ الْمُسَافِرُونَ الثَّلَاثَةُ مُسِيرَهُمْ ، فَوَصَلُوا إِلَى فُنْدُقِ بَمْلِكُهُ الْمَلِك ، وَكَانَ عَلَى مُدِيرِ الْفُنْدُق ، بِأَمْرِ الْمَلِك ، أَنْ يَسْتَضِيفَ جَمِيعَ الْمُسَافِرِينَ ، فَدَخَلُوهُ وَلَقُوا مِنْ عَنَايَةِ الْقَائِمِينَ عَلَى الْفُنْدُق، مَا أَطْلَقَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالشَّكْرِ وَالثَّنَاءَ .

وَتَابَعَ الْلِإِخْوَةُ الثَّلَاثَةُ رِحْلَتَهُمْ مُنْشَرِحِي الصُّدُور، حَتَّى بَلَغُوا غَابَةً مِنَ الْغَابات، كَثِيفَةَ الشَّجَرِ وَالْغُصُون، لاَ عُصْفُورَ يَطِيرُ فِيهَا، وَلاَ يَأْوِي إِلَيْهَا أَيُّ حَيَوَانِ كان، وَمَضَوْا يَسِيرُونَ فِيهَا وَهِي لاَ تَنْتَهِى، إِلَى أَنْ هَبَطَ اللَّيْل، فَاسْتَقَرَّ رَأَيْهُمْ أَنْ يَقْضُوا اللَّيْلَ فِيها، عَلَى أَنْ اللَّيْل، عَلَى أَنْ اللَّيْل، عَلَى أَنْ اللَّيْل، عَلَى أَنْ يَقْضُوا اللَّيْل فِيها، عَلَى أَيْ



« عَلَى مَنْ يَقْضِى اللَّيْلَ سَهْرَانَ حَارِسًا ، أَلاَ يُوقِظَ أَخُويْهِ مَهْمَا حَدَث ، وَأَلاَّ يَقُصَّ عَلَيْهِمَا ، حِينَ يَسْتَيقْظَان ، أَخُويْهِ مَهْمَا حَدَث ، وَأَلاَّ يَقُصَّ عَلَيْهِمَا ، حِينَ يَسْتَيقْظَان ، أَخْدَاثَ اللَّيْل - وَإِنْ تَعَرَّضَتْ حَيَاتُهُ لِلْخَطَر - وَعَلَيْهِ أَحْدَاثَ اللَّيْل - وَإِنْ تَعَرَّضَتْ حَيَاتُهُ لِلْخَطَر - وَعَلَيْهِ كَذَاكَ اللَّيْل - وَإِنْ تَعَرَّضَتْ حَيَاتُهُ لِلْخَطَر - وَعَلَيْهِ كَذَاكَ اللَّيْل - وَإِنْ تَعَرَّضَتْ مَيَاتُهُ فِقَدَ نَصِيبَهُ مِنْ كَذَاكَ أَلاَّ يَتْرُكُ النَّارَ تَخْمُد ، وَإِلاَّ فَقَدَ نَصِيبَهُ مِنْ مَكَاسِ الصَّيْد » .



اِتَّفَتَ الْإِخْوَةُ عَلَى هٰذَا وَنَقَّذُوه ، فَحَطَّمُوا الْحَطَبَ النَّذِي جَمَعُوه ، وَأَشْعَلُوا فِيهِ النَّار ، وَارْتَفَعَتْ أَلْسِنَةُ اللَّهَبِ النَّذِي جَمَعُوه ، وَأَشْعَلُوا فِيهِ النَّار ، وَارْتَفَعَتْ أَلْسِنَةُ اللَّهَبِ بَعْدَ قَلِيلٍ إِلَى كَبِدِ السَّمَاء ، حَارَّةً مُضِيئَة ، فَافْتَرَشَ الْأَصْغَرَانِ الْأَرْضَ وَنَامَا ، وَجَلَسَ الْأَخُ الْأَكْبُ كُبَرُ عَلَى الْأَصْغَرَانِ الْأَرْضَ ، وَسَيْفُهُ يَتَدَلَّى إِلَى جَانِيهِ ، وكانَ بَيْنَ مَقْرُبَةٍ مِنَ النَّار ، وَسَيْفُهُ يَتَدَلَّى إِلَى جَانِيهِ ، وكانَ بَيْنَ حِينٍ وَحِين ، يَسْتَلْقِي إِلَى الْأَرْض ، وَيُغْمِضُ جَفْنَيْهِ قَلِيلًا حِينَ وَحِين ، يَسْتَلْقِي إِلَى الْأَرْض ، وَيُغْمِضُ جَفْنَيْهِ قَلِيلًا مِنْ شَيدَة النَّعَاس ، وَلَكِنَةُ لاَ يَلْبَثُ أَنْ يَنْهَضَ وَاقِفًا ، وَيُتُمَ حَرَاسَتَهُ يَقَظَانَ نَائِماً .

وَبَعْدَ دَقَائِقَ قَلِيلَةً مِنَ الْنَشَارِ اللَّيْل، سَمِعَ هٰذَا الْأَخُ الْأَكْبَر، حَفِيفَ أَشْجَارٍ فِي الْغَابَة، أَعْقَبَهُ نَعِيقُ بُومَة، الْأَكْبَر، حَفِيفَ أَشْجَارٍ فِي الْغَابَة، أَعْقَبَهُ نَعِيقُ بُومَة، فَطَارَ النُّعَاسُ مِنْ عَيْنَيْه، وَيَقِي يَتَرَقَّبُ شَيْئًا غَيْرَ مَأْلُوف، ثُطَّرَ النُّعَاسُ مِنْ عَيْنَيْه، وَيَقِي يَتَرَقَّبُ شَيْئًا غَيْرَ مَأْلُوف، ثُمَّ تَبِعَ ذَلِكَ كُلَّةُ صَوْتُ شَجَرَةٍ تَتَحَطَم ، فَالْتَفَتَ إِلَى الْوَرَاء، فَرَأَى تِنْيِنًا بِرُءُوسٍ ثَلَاثَة ، مُقْبِلاً نَحْوَه ، وَالْأَشْجَارُ فَرَأَى تِنْيِنًا بِرُءُوسٍ ثَلَاثَة ، مُقْبِلاً نَحْوَه ، وَالْأَشْجَارُ

تَنقصَّفُ تَحْتَ زَحْفِهِ ، فَاسْتَوْلَى عَلَى الْأَخِ السَّاهِرِ خَوْفَ شَدِيد، وَكَادَ يُوقِظُ أَخَوَيْه ، غَيْرَ أَنَّهُ تَذَكَّرَ الاِتِّفَاقَ الْمَعْقُودَ شَدِيد، وَكَادَ يُوقِظُ أَخَويْه ، غَيْرَ أَنَّهُ تَذَكَّرَ الاِتِّفَاقَ الْمَعْقُودَ بَيْنَهُمْ ، وَقَالَ فِي نَفْسِه : « لَوْ صِحْتُ بِهِما وَأَيْقَظْتُهُما ، فَقَدْتُ نَصِيبِي مِن الْمَكاسِب ، وَلَوْ سَكَتُ مِتْنَا نَحْنُ الثَّلَاثَة ، فَقَدْتُ نَصِيبِي مِن الْمَكاسِب ، وَلَوْ سَكَتُ مِتْنَا نَحْنُ الثَّلَاثَة ، وَلَـكِنْ لا ، فَلَنْ أَقْهَرَ فِي يُسْرِ وَسَهُولَة ».



وَعِنْدَمَا بَدَأُ التِّنِّينُ يَنْفُخُ فِي النَّارِ قَصْدَ إِطْفَائِهَا ، جَرَّدَ الشَّابُ سَيْفُه ، وَأَهْوَى بهِ عَلَى التِّنِّين ، فَقَطَعَ أَوَّلَ رَأْسٍ لَه ، وَ ثَنَّى بِضَرْبَةٍ أُخْرَى مِنْ سَيْفِه ، فَقَطَعَ الرَّأْسَ الثَّانِي ، وَعَاجَلُه بِضَرَّبَةٍ ثَالِثَةً ، فَقَطَعَ الرَّأْسَ الثَّالَث، ثُمَّ جَرَّ جُثَّة التِّينين ، وَأَلْقَاهَا فِي بَعْضِ الْحُفَر ، وَانْتَزَعَ أَلْسِنَةَ الرُّووس الثَّلَاثَة، وَخَبَّأَهَا فِي جَيبُه، وَرَكُضَ إِلَى النَّارِ التَّى كَادَتْ تَخْمُد ، فَغَذَّاهَا بِالْحَطَبِ فَالْتَهَبِ ، وَكَانَ اللَّيْلُ يَكَادُ يَنْقَشِع، وَالْفَجْرُ يَكَادُ يَطَلُّع ، فَصَحَا أَخُواه ، وَلَمْ يَسْأَلَاهُ كَيْفَ قَضَى لَيْلَتَه ؟ وَلاَ هُوَ سَأَلَهُمَا هَلْ نَامَا نُوْمًا هَادِئًا مُرْيِحًا ؟ . . . ذٰلِكَ كَانَ مِن شُرُوطِ الْإِتْفَاقِ بَيْنَهُم.

م وَاسْتَأْنَفَ الْإِخْوَةُ الثَّلَاثَةُ سَيْرَهُمْ فِي الْغَابَة ، وَكَانُوا كُلَّمَا قَطَعُوا شُوطًا مِنْهَا، بَدَتْ لَهُمْ غَابَةً كَثِيفَةً لاَ تَنْتَهِي كَلَّمَا قَطَعُوا شُوطًا مِنْهَا، بَدَتْ لَهُمْ غَابَةً كَثِيفةً لاَ تَنْتَهِي حَتَّى أَقْبَلَ اللَّيْلُ عَلَيْهِم ، فَصَنَعُوا مَا صَنَعُوهُ فِي اللَّيْلَةِ.



الْمَاضِيَة ، وَجَدَّدُوا الْعَهَدُ فِيمَا بَيْنَهُم ، وَلَمَّا أَشْعَلُوا النَّار ، تَمَدَّدَ الْاَخْوَانِ الْآكْبُرُ وَالْآصْغَرُ عَلَى الْآرْضِ، وقَدْ غَلَبَهُمَا النَّعَاسُ فَنَامَا، وَبَقِى الْآخُ الْآوْسَطُ جَالِسًا قَريبًا مِنَ النَّارِ ، وَسَيْفُهُ إِلَى جَانبه ، وَكَانَ يَرْقُبُ الْحَوَادِث ، وَ يَسْهَرُ عَلَى أَخُوَيْهُ ، وَكَانَ بَيْنَ حِينَ وَحِينَ ، يَسْتَلْقِي إِلَى الأرْض، وَيُغْمِضُ جَفْنَيْهِ قَلِيلاً مِنْ شِدَّةِ النَّعَاس، وَلَـكِنَّهُ لاَ يَلْبَتُ أَنْ يَنْهَضَ وَاقِفًا ، وَيُتِمَّ حِرَاسَتَهُ يَقْظَانَ نَائِمًا . وَبَعَدَ دَقَائَقَ مَعَدُودَاتٍ سَمِعَ حَفِيفَ أَشْجَارٍ فِي الْغَابَةِ، أَعْقَبَهُ لَعِيقٌ بُومَة، فَطَارَ النُّعَاسُ مِنْ عَيْنَيْه، وَرَبِقِي كَتَرَقُّبُ شَيْئًا غَيْرَ مَأْلُوف، ثُمَّ تَبِعَ ذَلِكَ كُلَّهُ صَوْتُ شَجَرَةٍ تَتَحَطَّم، فَالْتَفَتَ إِلَى الْوَرَاء ، فَرَأَى تِنْيِنًا بِرُوثُوسٍ سِيَّةٍ مُقْبِلاً نَحْوَه ، وَالْأَشْجَارُ تَتَقَصُّفُ تَحْتَ زَحْفِه ، فَاسْتَوْلَى عَلَى الْأَخِ السَّاهِرِ خُوْفٌ شُدِيد، وَكَادَ يُوقِظُ أَخُوَيْه، غَيْرَ أَنَّهُ تَذَكَّرَ

الا تِفَاقَ الْمَعْقُودَ بَيْنَهُم ، وَقَالَ فِي نَفْسِه : « لَوْ صِحْتُ بِهِمَا وَأَيْقَظْ تُهُمَا ، فَقَدْتُ نَصِيبِي مِنَ الْمَكاسِب ، وَلَوْ سَكَتُ وَأَيْقَظْ تُهُمَا ، فَقَدْتُ نَصِيبِي مِنَ الْمَكاسِب ، وَلَوْ سَكَتُ مِنْ الْمُعْفِلُة وَلَا مَعْنُ الْمُعْفَولَةِ اللهِ مَنْ الْمُعْفِلَة اللهُ وَلَا مَا فَقَدَ مِنْ اللهِ اللهَ اللهُ الله

وَعِنْدَمَا بَدَأَ التِّنِّينُ يَنْفُخُ فِي النَّارِ قَصْدَ إِطْفَاتُها، جَرَّدَ الشَّابُ سَيْفَه ، وَأَهْوَى بِهِ عَلَى التِّنبِين ، فَقَطَعَ رَأْسَيْنِ مِنْ رُونُوسِه ، وَ ثَنَّى بضَرْبَةٍ أُخْرَى مِنْ سَيْفِه ، فَقَطَعَ رَأْسَيْنِ آخَرَيْن، وَعَاجَلَهُ بِضَرْبَةٍ ثَالِثَة ، فَقَطَعَ الرَّأْسَيْنِ الْبَاقِيَيْن ، ثُمَّ جَرَّ جُثَّةً التِّنِّينِ وَأَلْقَاهَا فِي بَعْضِ الْحُفَر ، وَانْتَزَعَ أَلْسِنَةً الرُّوْمُوسِ السِّتَّة وَخَبَّأُهَا فِي جَيْبِه ، وَرَكُضَ إِلَى النَّارِ التَّني كَادَتْ تَخْمُدُ ، فَغَزَّاهَا بِالْحَطَبِ فَالْتَهَبَ ، وَكَانَ اللَّيْلُ يَكَادُ يَنْقَشِع ، وَالْفَجْرُ يَكَادُ يَطَلُّعُ ، فَصَحَا أَخُوَاهُ وَلَمْ يَسْأَلَاهُ كَيْفَ قَضَى لَيْلَتُهُ ؟ وَلاَ هُوَ سَأَلَهُمَا هَلُ نَامَا نُوْمًا هَادِئًا مُرِيحًا ؟.. ذَلِكَ كَانَ مِنْ شُرُوطِ الاِتّفَاقِ بَيْنَهُم.
وَمَضَى الْإِخْوَةُ الثَّلاثَة ، يَمْشُونَ طَوِيلاً طَوِيلاً جِدًّا ،
وَالْغَابَةُ الْمَسْحُورَةُ لاَ نِهَايَةً لَهَا ، فَفَاجَأَهُمُ اللَّيْلُ فِي غَابَةٍ
وَالْغَابَةُ الْمَسْحُورَةُ لاَ نِهَايَةً لَهَا ، فَفَاجَأَهُمُ اللَّيْلُ فِي غَابَةٍ
أَشَدَّ كَثَافَةً مِنْ كُلِّ غَابَةٍ اجْتَازُوهَا ، فَجَدَّدُوا الْعَهَدَ بَيْنَهُمْ
وَأَوْقَدُوا النَّارِ .

فَبَيْنَا كَانَ اللَّهَا يُرْ تَفْعُ فِي الْفَضَاء، اِضطَّجَعَ الْأَخُوانِ الْكَبِيرَانِ عَلَى الْلَّرْضِ فَنَامَا ، وَسَهِرَ فِي الْحِرَاسَةِ الْأَخُ الْكَبِيرَانِ عَلَى الْلَّرْضِ فَنَامَا ، وَسَهِرَ فِي الْحِرَاسَةِ الْأَخُ الْأَصْغَرَ ، وَقُوْسُهُ إِلَى جَانِبِه ، وَكَانَ بَيْنَ حِينٍ وَحِين ، اللَّمْ عَنْ جَانِبِه ، وَكَانَ بَيْنَ حِينٍ وَحِين ، يَسْتَلْقِي إِلَى الْأَرْض ، وَيُغْمِضُ جَفْنَيْهِ قَلِيلًا مِنْ شَدَّةِ يَسْتَلْقِي إِلَى الْأَرْض ، وَيُغْمِضُ جَفْنَيْهِ قَلِيلًا مِنْ شَدَّةِ النَّعَاس ، وَلَكِنَهُ لاَ يَلْبَثُ أَنْ يَنْهَضَ وَاقِفًا ، وَيُتَمَّ حِرَاسَتَهُ النَّعَاس ، وَلَكِنَهُ لاَ يَلْبَثُ أَنْ يَنْهَضَ وَاقِفًا ، وَيُتَمَّ حِرَاسَتَهُ يَقْظَانَ نَائِماً .

وَبَعَدْ قَلِيلَ، سَمِعَ هَذَا الْأَخُ الْأَصْغَرُ حَفِيفَ أَشْجَارٍ فِي الْغَابَة، أَعْقَبَهُ نَعِيقُ بُومَة، فَطَارَ النَّعَاسُ مِنْ عَيْنَيْه،



وَبَقِى يَتَرَقَّبُ شَيْئًا غَيْرَ مَأْلُوف، ثُمَّ تَبِعَ ذَٰلِكَ كُلَّهُ صَوْت شَجَرَةٍ تَتَحَطَّم، فَالْتَفَتَ إِلَى الْوَرَاء، فَرَأَى تِنبِينًا بِاثْنَى عَشَرَ رَأْسًا مُقْبِلًا نَعْوَه، وَالْأَشْجَارُ تَتَقَصَّفُ تَحْتَ زَحْفِه. فَلَمْ يَتْظِرِ الشَّابُ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْه التِنبِين ، بَلْ عَمَدَ فِي الْحَالِ إِلَى قَوْسِه ، وَسَدَّدَ مِنْهَا السِهَامَ إِلَى رُونُوسِ التِنبِين ، فَتَسَاقطَتْ سَهْمًا سَهْمًا عَلَيْهَا ، وَقَتلَتْ صَاحِبَهَا ، ثُمَّ جَرَّ جُثَّة التِنبِينِ إِلَى بَعْضِ الْحُفَر ، وَانْتَزَعَ أَلْسِنَة الرُّونُوسِ الاَثْنَى عَشَرَ وَخَبَّأَهَا فِي جَيْبِه ،

وَلَمَّا عَادَ إِلَى مَكَانِهِ ، كَانَتِ النَّارُ قَدْ خَمَدَت، وَلَمْ تَبْقَ فِيهَا جَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ مُتَقَدِة ، فَفَكَرَّ فِي خَسَارَتِهِ لَوِ اسْتَيْقَظَ أَخْوَاه ، وَرَأْيَا النَّارَ رَمَادًا فَوْقَ رَمَاد ، فَعَزَمَ أَنْ يُوقِدَ النَّارَ بأيَّةِ وَسِيلَةٍ كَانَت.

فَصَعِدَ إِلَى قِسَمَةِ شَجَرَةٍ عَالِيَة، وَأَدَارَ بَصَرَهُ فِي الْأَفْقِ



مِنْ جَمِيع جهَاتِه ، لَعَلُّهُ يَلْمَح ،. وَلُو عَنْ بُعْد ، بَصِيصَ نُورِ أوْ لَهِيبَ نَار ، في تِلْكَ الْغَابَةِ الْوَاسِعَةِ الْمَسْحُورَةِ ، فَلَمْ يَلْمَحُ شَيْئًا لِأُوَّل وَهْلَة ، فَأَعَادَ النَّظَرَ ثَانِيَةً في عِناية وَتَدُقيق، فَلَمَحَ عَنْ يَمِينِهِ نُورًا ضَيِّيلًا بَعِيدًا جَدًّا . فَأَرْتَاحَ بَعْدَ قُلَق ، وَقَالَ فِي نَفْسِه: « إِنْ نَصِيبِي مِثَمَّا سَوَ فَ نَكْسِبُهُ شَعْرَة ، فَعَلَى أَنْ أَذْهَبَ إِلَى ذٰلِكَ النُّورِ وَأَجَلُبَ مِنْهُ النَّارِ ». فَنْزَلَ مِنَ الشَّجَرَة، وَمَشَى فِي اتَّجَاهِ النُّورِ الْخَافِت، فَقَابَلَ فِي طَرِيقِهِ النَّورِ الْخَافِت، فَقَابَلَ فِي طَرِيقِهِ اللَّيْل، فَسَأَلَهُ قَائِلاً:

- « مَنْ أَنْت ؟ »

فَقَالَ اللَّيْلِ :

-« أَنَا اللَّيْل.. »

فَقَالَ الشَّابِ :

- « كُمْ مِنَ الْوَقْتِ سَوْفَ تَسْتَمِرُ بَعْدَ الْآن ؟ » فَقَالَ اللَّيْل :

- « لَنْ أَسْتَمِرَ طُوِيلاً، فَالْفَجْرُ سَوَفَ يَطَـٰلُعُ قَرِيبًا » .
 فَصَاحَ الشَّابِ :

- « يَا للدَّاهِيَة ! تَعَالَ مَعِى أَيُّهَا اللَّئِل ! فَأَنَا فِي حَاجَةٍ

إِلَيْك ».

فَغَافَلَهُ اللَّيْل، وَأَخَذَ يَجْرى، فَتَحَيَّرَ الْفَتَى، وَكَانَ يَوَدُّ



أَنْ يَسْتَمِرُ اللَّيْلُ نَا شِرًا سَوَادَهُ الْحَالِك ، حَتَّى يَتَمَكَّن ، مِنْ أَنْ يَسْتَمِوْ النَّار ، مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ الْمُضِى ، وَيَذْهَبَ مِنْ أَنْ يَسْتَيْقِظًا ، فَهَدَاهُ تَفْكِيرُهُ مِنْ إِلَى حَيْثُ يَنَامُ أَخُواه ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظًا ، فَهَدَاهُ تَفْكِيرُهُ إِلَى حَيْثُ يَنَامُ أَخُواه ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظًا ، فَهَدَاهُ تَفْكِيرُه وَ إِلَى أَنْ يَحُولَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَجَرَيَانِه ، فَتَنَاوَلَ قُوسَه ، وَرَحَى إِلَى أَنْ يَحُولَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَجَرَيَانِه ، فَتَنَاوَلَ قُوسَه ، وَرَحَى اللَّيْلِ بِعَهُم أَصَابَهُ فِي فَخِذِه ، فَعَادَت خُطُواتُهُ بَطِيئَة كَمَن يَجُرُ نَفْسَه جَرَّا .

وَفَجُّأَةً ، بَدَأَ اللَّيْلُ يَتَنَهَدُّ وَيَقُولَ: « وَا أَسَفَاه! » فَقَالَ لَهُ الشَّابُ مُتَسَائِلاً:

- «مَاذَا بِك ؟ » فَقَالَ اللَّالُ :

- « إِنَّ الْفَجْرَ سَيَطَلْكُ بَعْدَ قَلِيلٍ وَسَيَطُرُدُ نِي » . وَنَظَرَ الْفَتَى إِلَى السَّمَاء ، مِنْ خِلَالِ الْأَشْجَار ، فَرَأَى وَنَظَرَ الْفَتَى إِلَى السَّمَاء ، مِنْ خِلَالِ الْأَشْجَار ، فَرَأَى النُّهُوطَ الْبِيضَ قَدْ بَدَأَتْ تُفْضَضُهَا ، فَأَمْسَكَ بِقَوْسِه ، وَرَمَى الْخُبُوطَ الْبِيضَ قَدْ بَدَأَتْ تُفْضَضُهَا ، فَأَمْسَكَ بِقَوْسِه ، وَرَمَى

الْفَجْرَ بِسَهُمْ أَصَابَهُ كَذَلِكَ فِي فَخِذِه ، فَتَوَقَفَ الْفَجْرُ فِي الْحَالَ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّابُ وَقَالَ لَه :

-« ا بنَّى مَكَانَكَ فَاصِمَا بَتُكَ لَنْ تَسْمَحَ لَكَ بِالسَّيْرِ، فَأَنْتَ وَاللَّيْلُ الْآنَ فِي خِدْمَتِي » .

وَمَا إِنْ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمات، حَتَّى رَبَطَ اللَّيْلَ وَالنّهَارَ إِلَى شَجَرَةٍ عَظِيمَة، وَخَصَّ كُلاَّ مِنْهُما بِجَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِها اللّه شَجَرَةٍ عَظِيمَة، وَخَصَّ كُلاَّ مِنْهُما بِجَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِها وَعَرَضُهُ أَنْ يَتْمَ مُهُمَّتَه ، ثُمَّ تَابَعَ سَيْرَهُ فِي ظَلَامِ اللّيْل ، وَوَصَل بَعْد قليلٍ إِلَى غَايتِه ، فَشَاهَد سَيْرَهُ فِي ظَلاَمِ اللّيْل ، وَوَصَل بَعْد قليلٍ إِلَى غَايتِه ، فَشَاهَد نَارًا يَسْتَعِرُ فِيها الْجَمْر ، وَرَأَى مِنْ حَوْلِها النّه عَشَرَ عَشَرَ عَشَائِهِم ، وَكَانَ الْعِمْلَاقُ عَشَرَ اللّهُ فَي عَشَر مِنْهُم ، يَكَادُ يَنْتَهِي مِنْ كَأْسِ شَرَابٍ اللّهُ فَي عَشَر مِنْهُم ، يَكَادُ يَنْتَهِي مِنْ كَأْسِ شَرَابٍ يَبْتَلِعُهُ ابْتِلاَعًا .

فَضَحِكَ الْأَخُ الْأَصْغَرُ فِي سِرَّه، وَشَدَّ قُوْسَه، وَسَدَّدَ





السَّهُمَ إِلَى كَأْسِ الْعِمْلاق، وَكَانَتْ مِنَ الْفِضَّة ، فَانْ تَزَعَهَا مِنْ يَدَيْه ، وَخَدَشَ لَهُ أَنْفَهُ خَدَشًا صَغِيرًا.

- « إِذَا شِئْتُمْ أَنْ تَرَوْنِي، يَا قَوْمُ ! فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ .. » أَيْدِيكُمْ .. » فَقَالُوالَه:

- « أَأَنْتَ الرَّامِي التَّذِي سَدَّدَ سَهْمَهُ إِلَى هٰذِهِ الْكُأْسُ ، وَأَنْتَ الرَّامِي التَّذِي سَدَّدَ سَهْمَهُ إِلَى هٰذِهِ الْكُأْسُ ، فَأَسْقَطَهَا مِنْ كُفَّ شَارِبِها ؟ » . . .

فَقَالَ الْأَخُ الْأَصْغَرِ:

"نعَمْ أَنَا هُوَ ، وَمَا مِنْ أَحَدِ سِوَاىَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْعَلَ ذلك ، وهذه هِي قَوْسِي ، فَأَنْظُرُوا إِلَيْهَا وَتَمَعَنُوا فِيها » . فقالُوا له :

«لو صح أنّك أنْت اللّذِي رَمَيْتَ السّهم، لَغَفَرُ نَا لَكَ جرأ تَكَ ، وعَفُوْ نَا عَنْك ، فَأَنْتَ مَنْ نَنْشُدُهُ مُنْذُ زَمَنِ طَمَانَ مَنْ نَنْشُدُهُ مُنْذُ زَمَنِ طَمَانَ ...

ثُمَّ جَعَلُوهُ يُقْسِمُ لَهُمْ أَنَّهُ لَنْ يُفَارِقَهُم، وَكَشَفُوا لَهُ السِرَّ السِّرَ السِّدَى ورَاءَ هذه الرَّغْبَة، ذلك أَنَّ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْهُم قَصْرًا مَسْخُورًا، مَمْلُوءًا بِأَكْوَامِ الذَّهَب، وَأَنَّهُمْ يَشْتُرُونَ ذلك مَسْخُورًا، مَمْلُوءًا بِأَكْوَامِ الذَّهَب، وَأَنَّهُمْ يَشْتُرُونَ ذلك الكَنْرَ بِأَرْوَاحِهِم، لَو اسْتَطَاعُوا إِلَيْهِ سَبِيلاً، فَفِي الْقَصْرِ الكَنْرَ بِأَرْوَاحِهِم، لَو اسْتَطَاعُوا إِلَيْهِ سَبِيلاً، فَفِي الْقَصْرِ كَلْبُ أَسُود، حَادُ السَّمْع، يَتَنَقَّلُ بَيْنَ أَنْحَاء الْعَدِيقَة حِينًا، وَيَعْتَلِى الْأَسُود، حَادُ السَّمْع، يَتَنَقَّلُ بَيْنَ أَنْحَاء الْعَدِيقَة حِينًا، وَيَعْتَلِى الْأَسُود، حَادُ السَّمْع، يَتَنَقَّلُ بَيْنَ أَنْحَاء الْعَدِيقَة عِينًا، وَيَعْتَلِى الْأَسُود، حَادُ السَّمْع، يَتَنَقَّلُ بَيْنَ أَنْحَاء الْعَديقة وَلَوْ بَعِيدَة؛

فَإِذَا سَمِعَ مَا بَرِيبُهُ ، أَخَدَ ينْبِحُ نُبَاحًا شدِيدا مُتُواصِلاً ، فَإِذَا سَمِعَ مَا بَرِيبُهُ ، أَخَدَ ينْبِحُ نُبَاحًا شدِيدا مُتُواصِلاً ، يَصْحُوا لَهُ سُكَانُ الْقَصْر ، ولو كانُوا عارِقِينَ فِي النّوم ... وَالْ كَانُوا عارِقِينَ فِي النّوم ... وَالْاَدُهُ مَا اللّهُ مَا أَنَّ هُو لا الله المُعالِقة ، كان في استطاعتهم والأدهي من هذا أن هو لا المعماليقة ، كان في استطاعتهم



أَنْ يَتَغَلَّبُوا عَلَى جَمِيعِ سُكَانِ الْقَصْرِ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِمْ يَكُنْ لِهِ يَالُهُ الْقَصْرِ الْمَسْخُورِ بَابْ وَلاَ نَافِذَة ، يَدْخُلُون مِنْهُمَا لِهَذَا الْقَصْرِ الْمَسْخُورِ بَابْ وَلاَ نَافِذَة ، يَدْخُلُون مِنْهُمَا إِلَيْه ، إِلاَّ فُتْحَةً صَغِيرةً فِي وَسَطِ الْحَائِط، تُرْمَى مِنْهَا الْحَائِط، تُرْمَى مِنْهَا الْأُو سَاخُ وَالْقَاذُورَات.

وَمَا كَانَ يَقْدِرُ أَى عِمْلَاقٍ مِنْهُم ، أَنْ يَنْفُذَ مِنْهَا إِلَى الْقَصْرِ، إِلاَّ بِصُعُوبَة ، فَضْلاً عَنْ أَنَّ نُبَاحَ الْكَلْبِ الصَّغِير ، الْقَصْرِ جَمِيعًا . . . كَانَ كَفِيلاً أَنْ يُؤَلِّبَ عَلَيْهِ سُكَّانَ الْقَصْرِ جَمِيعًا . . . . فَرَتَبُوا أَمْرَهُم وَقَالُوا لِللَّخِ الْأَصْغَر : فَرَتَبُوا أَمْرَهُم وَقَالُوا لِللَّخِ الْأَصْغَر : لَاَصْغِير ، بِسَهْم مِنْ فَوَ سَكَ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الصَّغِير ، بِسَهْم مِنْ قَوْسِكَ فَتَقْتُلُه ، ثُمَّ نَرْفَعُكَ إِلَى الْفَتْحَة ، فَتَنْزَلِقُ مِنْهَا إِلَى الْفَتْحَة ، فَتَنْزَلِقُ مِنْهَا إِلَى الْفَتْحَة ، فَتَنْزَلِقُ مِنْهَا إِلَى الْمُتَحَة ، فَتَنْزَلِقُ مِنْهَا إِلَى الْمُتَعْمَ الْمُنْ الْمُتَعْمَ الْمُ الْمُنْ الْمُعُمْ الْمُنْفَعُهُمْ الْمُنْ الْمُتَعْمَ الْمُنْ الْمُعْمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُتَعْمِ مِنْ الْمُنْ الْمُعْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُقَامِ الْمُنْ الْمُنْ

وَسَوَّفَ يَكُونُ جَمِيعُ أَهْلِ الْقَصْرِ نَا ئِمِينَ ، فَلَنْ يُوقِظَهُمُ الْكَلْبُ الصَّغِيرُ بِنُبَاحِهِ ، بَعْدَ أَنْ يُسْكِتَهُ سَهْمُكَ إِلَى الْكَلْبُ الصَّغِيرُ بِنُبَاحِهِ ، بَعْدَ أَنْ يُسْكِتَهُ سَهْمُكَ إِلَى

الْأَبَدَ . . . فَتَدْخُلُ الْقَصْرَ إِذَنْ ، وَتَزُورُ غُرَفَهُ وَخَفَا يَاهِ ، ثُمَّ تَرْجُمُ إِلَيْنَا وَتَرْوِى لَنَا مَا شَاهَدْت ، وَتُعِينُنَا عَلَى أَنْ نَدْخُلَ الْقَصْرَ وَاحِدًا بَعْدُ وَاحِدٍ، مِنَ الْفُتْحَةِ الصَّغِيرَة». وَتُمَّ الْاتَّفَاقُ بَيْنَهُم ، عَلَى مَا رَتَّبُوا وَقَرَّرُوا ، فَبَدَأَ الْأَخُ الْأَصْغَرِ، وَهُوَ صَيَّادٌ مَاهِرٍ، بأَنْ رَمَى الْكَلْبَ بسَهْمٍ أَصَابَهُ فِي شِدْقِه م عِنْدُمَا فَتَحَهُ لِلنَّبَاحِ، ثُمَّ تَقَدُّمَ أَحَدُ هَ وُلاَءِ الْعَمَالِقَة ، فَرَفَعَ الْآخَ الْآصْغَرَ إِلَى الْفُتْحَة ، كُما لَوْ كَانَ يَرْفَعُ جَوْزَةً صَغِيرة، فَأَنْزَلَقَ مِنْهَا، وَهُوَ نَحِيلٌ جِدًّا، فِي سُهُولَةً كَبِيرَةً إِلَى الدَّاخِل.

وَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِهِ الْمُقَام، زَارَ كُلَّ غُرَفِ الْقَصْرِ وَزَوَا يَاهُ فَرَأَى -كُمَا قِيلَ لَه - أَكُوامًا مِنَ الذَّهَب، وَلَكَنِهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَكَانَ هَدَفُهُ الْأَكْبَر، أَنْ يَعْرِفَ هَلْ فِي

الشدق : فم الحيوان .

الْقَصْرِ أَنَاسٌ أَحْيَاءُ يُرْزَقُونَ ؟ حَتَّى يَسْتَطِيعَ أَنْ يُنْقِذَهُمْ مِنْ شَرَّ الْعَمَالِقَةَ، فَاسْتَمَرَّ يَطُوفُ طُويلًا بأَرْجَاء الْقَصْر، فَلَمْ يَقَعْ بَصَرُهُ عَلَى أَحَد، فُوصَلَ بَعْدَ قَليل إِلَى حُجْرَةٍ مِنَ الْحُجُرَات ، كَانَتْ تَنَامُ فِيهَا سِتُ شُغَّالاَت، فَنْرَكَهَا في هُدُوء، وَدَخَلَ حُجْرَةً أُخْرَى كَانَتْ تَنَامُ فِيهَا سِتْ وَصِيفَات، فَعَبَرَ مِنْهَا إِلَى حُجْرَةٍ ثَالِثَة ، كَانَتْ أَنِيقَةً عَظِيمَة ، فَرَأَى فِي وَسَطِهَا مِنْضِدَةً مِنْ ذَهَب؛ عَلَيْهَا كَأْسٌ مَمْلُوءَةٌ بشَرَاب الْوَرْد، وَبِإِزَاء الْمِنْضَدَةِ سَرِيرٌ مِنْ ذَهَب، نَامَتُ فِيهِ فَتَاةٌ جَمِيلَة ، وَفُوْقَ السَّرير ، سَيْفٌ مِنْ ذَهَب ، مُعَلَّقٌ عَلَى

فَلَفَتَ السَّيْفُ نَظَرَهُ أُوَّلًا، فَأْرَادَ أَنْ يُنْزِلَهُ مِنْ مَكانِه، وَيَسْتَوْلِيَ عَلَيْه، غَيْرَ أَنَّه لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُحَرِّكُه. وَيَسْتَوْلِيَ عَلَيْه، غَيْرَ أَنَّه لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُحَرِّكُه. وَيَسْتَوْلِعْ أَنْ يُحَرِّكُه. وَلَكِنْ ذَهَبَ جَهْدُهُ عَبَثًا.

وَلَمَحَ الْكَأْسَ الْمَمْلُوءَة بِشَرَابِ الْوَرْدِ فَقَال :

- « مَاذَا لَوْ شَرِبْتُهُ وَاسْتَعَدْتُ قُوَّتِى وَنَشَاطِي ؟ »
فَأَمْسُكَ بِالْكَأْسِ ، وَأَفْرَغَ مَا فِيها فِي جَوْفِه ، فَخُيِّلَ اللّهِ أَنَّ قُوَّةَ مَائَةِ رَجُلٍ قَدْ تَجَمَّعَتْ فِيهِ ، فَسَارَ حَتَّى وَصَلَ إِلَيْهِ أَنَّ قُوَّةَ مَائَةِ رَجُلٍ قَدْ تَجَمَّعَتْ فِيهِ ، فَسَارَ حَتَّى وَصَلَ إِلَيْهِ أَنَّ قُوْتَةً مَائَةِ رَجُلٍ قَدْ تَجَمَّعَتْ فِيهِ ، فَسَارَ حَتَّى وَصَلَ إِلَيْهِ أَنْ الْحَائِط ، فَرَفَعَ مِنْهُ السَّيْف ، كَأَنَّهُ يَرْفَعُ رِيشَة ، وَتَقَلَده ، إِلَى الْحَائِط ، فَرَفَعَ مِنْهُ السَّيْف ، كَأَنَّهُ يَرْفَعُ رِيشَة ، وَتَقَلَده ، فَشَلِه ؛

- « حَسَنْ جِدًّا ، والآنَ عَلَيْنَا أَنْ تَبْدَأَ الْعَمَل » .

وَعَادَ فِي هُدُو، وحَذَر ، إِلَى الْفُتْحَةِ الَّتِي يَنْتَظِرُهُ عِنْدَهَا
الْعَمَالِقَة ، فَقَالَ لَهُمْ :

- « كُلُّ شَى ، عَلَى مَا وَصَفْتُم ، فَالذَّهَبُ أَكُوام ، وَالْقَوْمُ وَاللَّهُ مَا شِئْتُم » .

فَدَخَلَ الْعَمَالِقَةُ الْقَصْرِ، مِنَ الْفَتْحَةِ الصَّغِيرَة، ولَكِنْ مَا كَادَ كُلُّ مِنْهُمْ يَصِلُ إِلَى الْجَانِبِ الثَّانِي مِنَ الْفُتْحَة،



حَتَّى كَانَ الشَّابُ قَدْ أَهْوَى عَلَيْهِ بِالسَّيْف، وضَرَبَ عُنْقَهُ فِي سَهُولَةً مَا بَعْدَهَا سُهُولَة.

وَمَا هُوَ أَنْ يَسْقُطُ رَأْسُ آخِرِ عِمْلَاقٍ مِنْهُم، حَتَى رَجَعَتِ الْحَيَاةُ تَدِبُ فِي الْقَصْرِ ، كَمَا لَوْ صَحَا مِنَ الرُّقَادِ أَلْفُ رَجُلِ مَعًا ...

وَعَلَا الضَّجِيجُ والصُّرَاخِ، وارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ تَتَسَاءَلُ قَائلَة :

- « مَنْ جَاءَ إِلَى هُنَا؟ ومَنْ شَرِبَ شَرَابَ الْوَرْد؟ ومَنْ أَخَذَ السَّيْف؟ »

وَكَانَ الْوَقْتُ أَمَامَ فَتَانَا ، أَضْيَقَ مِنْ أَنْ يَسْمَحَ لَهُ إِللَّهَرَبِ ، لَوْ شَاءَ الْهَرَبِ .

وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْنَا كَذَلِك ، لِمَاذَا كَانَ الشَّابُ فِي عَجَلَةٍ مِنْ أَمْرِه ، فَشُرُوطُ الاِتِّفَاقِ الْمَعْقُودِ بَيْنَهُ وَبِيْنَ أَخُوَيْه ، كَانَتْ تَدْعُوهُ إِلَى التَّعْجِيلِ فِى الْعَوْدَة ، فَهَرَبَ مِنَ الْفُتْحَة ، وَجَرَى إِلَى حَيْثُ كَانَ الْعَمَالِقَةُ قَدْ أَوْقَدُوا النَّارِ ، فَاخْتَطَفَ وَجَرَى إِلَى حَيْثُ كَانَ الْعَمَالِقَةُ قَدْ أَوْقَدُوا النَّارِ ، فَاخْتَطَفَ مِنْهَا قِطْعَة حَطَب ، كَانَتْ تَشْتَعِلُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهَا ، وسَارَعَ مِنْهَا قِطْعَة حَطَب ، كَانَتْ تَشْتَعِلُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهَا ، وسَارَعَ إِلَى مُتَابِعَة طَرِيقِه .

بَلَغَ فِى سُرَاه ، إِلَى الْمَكَانِ النَّذِى رَبَطَ فِيهِ اللَّيْلَ والْفَجْر، فَأَخَذَ الاِثْنانِ يَسُبَّانِه، ويُسْمِعَانِه قَارِصَ الْكَلَام، ويُسْمِعَانِه قَارِصَ الْكَلَام، ويَصْبِحَانِ فِى وَجْهِهِ قَارِئَلَيْن،

- « أَيْنَ كُنْتَ طُولَ هَذِهِ الْمُدَّة ؟ وأَيْنَ كُنْتَ مُخْتَبِئًا ؟ أَنْ كُنْتَ مُخْتَبِئًا ؟ أَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ نِظَامَ الْحَيَاةِ سَيَضطرَّبُ كُلَّ الاضطِّرَاب، إِذَا بَقِيَا عَلَى هَذِهِ الْحَالَ ؟ »

فَقَالَ لَهُمَا:

- « صَبْرًا يَا سَجِينَى . ولا تُصِمَّا أَذْنَى بِمِثْلِ هٰذَا الْكَلام،

السرى : السير في الليل .

َ فَلَسَوْفَ أَعِيدُ كُلُّ شَيْء إِلَى نِصَابِه » ·

فَفَكَ أَرْبِطَتَهُمَا ، وَابْتَعَدَ اللَّيْلُ فِي الاِتّجَاهِ الْمَرْسُومِ لَهُ ، وَسَلَكَ الْفَجُرُ الاِتّجَاهَ الْمُضَادّ ، فَصَاحَ فِيهِمَا وَقَالَ لَهُ ، وَسَلَكَ الْفَجُرُ الاِتّجَاهَ الْمُضَادّ ، فَصَاحَ فِيهِمَا وَقَالَ مُهَدِّدًا :

- « ا ذُهَبَا مِنْ هُنَا وَلاَ تَلُوحَا مَرَّةً أُخْرَى لِعَيْنَ » . مَرَّةً أُخْرَى لِعَيْنَى » .

وَتَبِعَ اللَّيْلَ الَّذِي كَانَ يَجْرِي وَالنَّارَ الْفَجْرِي النَّارَ الْفَجْرِ الْفَامِدَةَ عِنْدَ أَخَوَيْهِ ، وَكَانَ الْفَجْرُ الْخَامِدَةَ عِنْدَ أَخَوَيْهِ ، وَكَانَ الْفَجْرُ الْخَامِدَةَ عِنْدَ أَخَوَيْهِ ، وَكَانَ الْفَجْرُ الْخَامِدَةَ عِنْدَ أَخُويْهِ ، وَأَخَوَاهُ مَا زَالا قَدِ اتَسْعَتْ رُقْعَتُه ، وَأَخَوَاهُ مَا زَالا يَعْطَآنِ فِي النَّوْمِ ، فَأَشْعَلَ النَّارَ يَعْطَآنِ فِي النَّوْمِ ، فَأَرْتَفَعَتْ أَلْسِنَةُ النَّيِ خَمَدَت ، فَارْتَفَعَتْ أَلْسِنَة اللَّهَبِ فِي الْفَضَاء ، وَاسْتَيْقَظَ بَعْدَ اللَّهَبِ فِي الْفَضَاء ، وَاسْتَيْقَظَ بَعْدَ اللَّهَبِ فِي الْفَضَاء ، وَاسْتَيْقَظَ بَعْدَ اللَّهَبِ فِي الْفَضَاء ، وَاسْتَيْقَظَ بَعْدَ



قَلِيلٍ أُخُوَاهُ وهُمَا يَقُولاًن :

- « لَقَدْ كَانَتْ لَيْلَتُنَا ، أَيُّهَا الشَّقِيقُ الْعَزِيزِ ! طَوِيلَةً طَوِيلَةً عَلَى غَيْرِ الْعَادَة » . عَلَى غَيْرِ الْعَادَة » .

فْقَالَ لَهُمَا:

-«كَانَتْ أَطُولَ لِي . . . »

وَلَمْ يَرِدْ حَرَّفًا عَلَى مَاقَالَ، حَتَّى لاَ يُحِلَّ بِالْعَقْدِ الْمُبْرَمِ

بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخَوَيْهُ ، غَيْرَ أَنَّ هٰذَيْنِ الْأَخَوَيْن ، كَانَتْ تُحَدِّتُهُمَا

النَّفْسُ عَنْ أَمْرٍ خَفِيٍّ جَرَى فِي اللَّيْل ، وَوَثِقاً مِنْ ذَلِكَ

عَلَى الْأَخَصَ ، عِنْ لَمَا رَأَيَا السَّيْفَ يَتَدَلَّى إِلَى جَانِبِ

شَقَيقهمًا .

ثُمَّ اسْتَطَاعَ الْأَشِقَّاءُ الثَّلَاثَةُ الْخُرُوجَ مِنَ الْغَابَةِ ، وَاتَّفَقُوا فَيُمَّ الْغَابَةِ ، وَاتَّفَقُوا فِي الْغَوْدَةِ ، مُبْتَعِدِينَ عَنْ فِي الْعَوْدَةِ ، مُبْتَعِدِينَ عَنْ فَي أَنْ يَأْخُذُوا طَرِيقَ الْعَوْدَةِ ، مُبْتَعِدِينَ عَنْ فَي أَنْ مُغَامِرَةً .

فَلاَحَظُ الْاَئْحُ الْأَصْغَر، أَنَّ أَخَوَيْهِ يُسْرِعَان فِي الْخُطَى، وَيَوَدَّانِ لَوْ بَلَغَا الْمَنْزِلَ فِي أَقْرَب فُرْصَة، وَكَانَ غَرَضُ كُلَّ مِنْهُما ، أَنْ يُقَدَّمَ الدَّلِيلَ عَلَى مَهَارَتِه ، بِمَا يَحْوِيهِ جَيْبُهُ مِنْ أَلْسِنَةِ التِّنِينِ الَّذِي قَتَلَه ، فَسَكَتَ الأَخُ الأَصْغَرُ وَلَمْ يَتَكَمَ اللَّحُ الأَصْغَرُ وَلَمْ يَتَكَمَ اللَّحُ الأَصْغَرُ وَلَمْ يَتَكَمَ اللَّحُ الأَصْغَرُ وَلَمْ يَتَكَمَ اللَّحَ الأَصْغَرُ وَلَمْ يَتَكَمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَالْمُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلَ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَالْعُولُ وَلَهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلُولُ وَلَهُ وَالْعُلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وَحَدِّثُ عَنْ فَرْحَتِهِمْ وَلاَ حَرَجَ ، عِنْدُمَا وَصَلُوا فِي سَيْرِهِمْ إِلَى الْفُنْدُقِ الَّذِي دَخَلُوهُ فِي بَدْءِ رِحْلَتِهِمْ ، فَقَالَ سَيْرِهِمْ إِلَى الْفُنْدُقِ الَّذِي دَخَلُوهُ فِي بَدْءِ رِحْلَتِهِمْ ، فَقَالَ الْأَخْوَانِ الْأَكْبَرَانِ :

- «هَيَّا نَدْ خُلُهُ هَذِهِ الْمَرَّةِ أَيْضًا ».

فَقَالَ الْأَخُ الْأَصْغَرِ :

- « وَلِمَ لا ، فَهُوَ فُنْدُق أَيرَ حَبُ بِزَائِرِيهِ أَجْمَلَ تَرْحِيب، وَيُقَدّمُ لَهُمُ الطَّعَامَ مَجَّانًا ، نُزُولًا عِنْدَ رَغْبَةِ جَلالَةِ وَيُقَدّمُ لَهُمُ الطَّعَامَ مَجَّانًا ، نُزُولًا عِنْدَ رَغْبَةِ جَلالَةِ الْمَلك » .

أَكُلَ الْإِخْوَةُ الثَّلاثَةُ هَنِيئًا، وَشَرِبُوا مَرِيئًا، وَاسْتَرَاحُوا مِنْ تَعَبِ السَّفَر، وَهَمَّ كُلُّ مِنْهُمْ أَنْ يَبْدَأَ الْحَدِيث، بَعْدَ مِنْ تَعَبِ السَّفَر، وَهَمَّ كُلُّ مِنْهُمْ أَنْ يَبْدَأَ الْحَدِيث، بَعْدَ أَنْ تَعْبِ السَّفَر، وَهَمَّ كُلُّ مِنْهُمْ أَنْ يَبْدَأَ الْحَدِيث، بَعْدَ أَنْ أَذَارَهُ فِي ذِهْنِهِ مِرَارًا وَتِكُرَارًا، فَتَكَلَّمَ أَكْبَرُهُمْ وَقَال :

- « الْوَاقِعُ أَنَّنِي فِي هٰذِهِ الرِّحْلَة ، لَمْ أُضَيِّعْ وَ قَتِي سُدًى ، فَلَمَّا كُنْتُ مُتُولِيًا الْحِرَاسَة ، فِي اللَّيْلَةِ الاُولِي مِنْ وُصُولِياً إِلَى تِنْيَنْ بِثَلاَثَةِ رُووُوس ، فِلَمَّا كُنْتُ مُتُولِيًا الْحِرَاسَة ، فَاجَأَنِي تِنِيْنْ بِثَلاَثَةِ رُووُوس ، فَاجَأَنِي تِنِيْنَ بِثَلاَثَةِ رُووُوس ، قَطْت ؟ لَمْ أُخْرُج عَنْ صَمْتِي ، تَنْفِيذًا فَمَاذَا تَظُنُونَ أَنِي فَعَلْت ؟ لَمْ أُخْرُج عَنْ صَمْتِي ، تَنْفِيذًا لِلاَتِّهَاقِ النَّذِي كَانَ بَيْنَنَا ، وَإِنَّمَا جَرَّدْتُ سَيْفِي، وَضَرَبْتُ لِلاَتِّهَاقِ النَّذِي كَانَ بَيْنَنَا ، وَإِنَّمَا جَرَّدْتُ سَيْفِي، وَضَرَبْتُ اللَّيْنِينَ ضَرْبَةً أَطَاحَت بِرُولُوسِهِ الثَّلاَثَة ، وَهَا هِي ذِي النَّيْنَ ضَرْبَةً أَطَاحَت بِرُولُوسِهِ الثَّلاَثَة ، وَهَا هِي ذِي

وَأَخْرَجَ مِنْ جَيْبِهِ الْآلْسِنَةَ الثَّلاَثَة، وَوَضَعَهَا عَلَى الْمَائدَة.

فَقَالَ الثَّانِي :

- « أَثلاَثَهُ أَلْسِنَهُ فَقَط ؟ أَنَا عِنْدِى سِتَّهُ أَلْسِنَة ، فالتِّنِينُ الَّذِى هَاجَمَنِي ، كَانَ بِسِتَّة دُونُوس » . اللَّذِى هَاجَمَنِي ، كَانَ بِسِتَّة دُونُوس » . وَأَخْرَجَ الْأَلْسِنَةَ السِّتَّة ، ووضَعَهَا عَلَى الْمَائِدَة . وَقَالَ الْاَحْ الْاَصْغَرَ :

- « غَفَرَ اللّهُ لَكُما ، لَقَدْ تَعَاهَدُ نَا عَلَى أَلاَ تَتَكَلّمْ ، فَلْيَكُنْ عَهْدُ نَا إِذَنْ مُلْغًى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، واسْمَعَا مَا سَأَقُصُهُ عَلَيْكُما . . . أُنظُرًا أُوّلاً إِلَى هٰذِهِ الْأَلْسِنَةِ مَا سَأَقُصُهُ عَلَيْكُما . . . أُنظُرًا أُوّلاً إِلَى هٰذِهِ الْأَلْسِنَةِ الاَثْنَى عَشَر . وَأُخْرَجَهَا مِنْ جَيْبِه ، ووضَعَهَا عَلَى الْمَائِدَة ، فَالتّبِنِينُ الذِي هَاجَمَنِي ، كَانَ بِاثْنَى عَشَر رَأْسًا ، ثُمَّ انظُرَا فَاللّهُ هٰذَا السّيْفِ الشّمِين » .

وجَرَّدَ السَّيْفَ مِنْ غِمدِه ، ولَوَّحَ بِهِ فِي الْفَضَاء . فَسَأَلَهُ أَخُوَاه :



-« كَيْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَخْصُلُ عَلَى هٰذَا السَّيْف ؟ » فَقَالَ الْاَّخُ الْاَصْغَر : فَقَالَ الْاَحْ الْاَصْغَر :

- « لَقَدُ حَدَثَ لِي ، مَا حَدَثَ لَكُمَا مِنْ مُهَاجَمَةِ التِّنبِينِ لِكُلِّ مِناً . . . أَمَّا هٰذَا السَّيْف ، فَلَهُ قِصَّة طَوِيلَة » . لِكُلِّ مِناً . . . أَمَّا هٰذَا السَّيْف ، فَلَهُ قِصَّة طَوِيلَة » . ثُمَّ أَخَذَ يَقُصُ عَلَيْهِما ، حَوَادِثَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ الَّتِي بَدَت لَهُ كَذَلك . لَا لَكُ اللَّهُ الدَّت لَهُ كَذَلك .

فَلَمْ يَكُدُ يُشِمُ قِصَّتَه ، حَتَى وَقَفَتْ عِدَّةُ مَرْ كَبَاتٍ مَلَكِكَيّةٍ مُطَعَّمَةٍ بِالذَّهَب ، عِنْدَ بَابِ الْفُنْدُق ، وكَانَ مَلَكِكَيّةٍ مُطَعَّمَةٍ بِالذَّهَب ، عِنْدَ بَابِ الْفُنْدُق ، وكَانَ يَسْتَقِلُ الْخَاشِيَةُ بَقِيَّةً يَسْتَقِلُ الْخَاشِيَةُ بَقِيَّةً يَسْتَقِلُ الْخَاشِيَةُ بَقِيَّةً الْمَرْ كَبَات ، فَتَسَاءَلَ الشَّبَانُ الثَّلَاثَة والنِّلِين ، وَهُمْ يَتَطَلَّعُونَ الْمَرْ كَبَات ، فَتَسَاءَلَ الشَّبَانُ الثَّلَاثَة وَالْبِلِين ، وَهُمْ يَتَطَلَّعُونَ إِلَى مُديرِ الْفُنْدُق :

– « مَاذَا جَرَى ؟ »

فَلَزِمَ مُدِيرُ الْفُنْدُقِ الصَّمْتُ وَلَمْ لَيجِبِ، وكَانَ قَدْ

صَدَرَت إِلَيْهِ الْأُوامِر ، بِأَن يُبَلِغَ الْمَلِكَ حَالِمَا يَصِلُ إِلَى الْفُندُق ، مُسَافِر يَتَقَلَّدُ سَيْفًا مِن ذَهَب ، فَلَمَّا رَأَى الْفُندُق ، أَذْعَنَ لِلْأَمْر ، وأَرْسَلَ الْإِخْوَة الثَّلَاثَة يَدْخُلُونَ الْفُندُق ، أَذْعَنَ لِلْأَمْر ، وأَرْسَلَ إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِي ، رَسُولاً يُخْبِرُه وصُولِ الْمُسَافِرِ الْمُسَافِرِ الْمُسَافِرِ الْمُسَافِرِ الْمُسَافِرِ الْمُسَافِر .

وَرَكَى الْأَخُ الْأَصْغَرُ بِنَظْرَةٍ سَرِيعَةً إِلَى الْأَمِيرَة ، فَعَرَفَ فِيهَا الْفَتَاةَ السَّيِفَ، فَاسْتُوْلَتْ فَعَرَفَ فِيهَا الْفَتَاةَ السَّيِفَ، فَاسْتُوْلَتْ عَلَيْهِ الدَّهْشَة ، وعَجَزَ عَنْ تَفْسِيرِ مَا تُسَائِلُهُ بِهِ نَفْسُه ، وعَجَزَ عَنْ تَفْسِيرِ مَا تُسَائِلُهُ بِهِ نَفْسُه ، وتَقُولُ لَه ؛

- «كَيْفَ جَاءَتْ تِلْكَ الْفَتَاةُ إِلَى هُنَا فِي صُحْبَةِ الْمَلِك؟» وَخَلَ الْمَلِكُ الْفَنْدُق ، واتَّجَهَ إِلَى الْأَخِ الْأَصْغَر ، واتَّجَهَ إِلَى الْأَخِ الْأَصْغَر ، وسَأَلَهُ فِي لَهْجَةٍ حَازِمَةٍ صَادِقَة :

-« هَلُ أَنْتَ الْفَتَى النَّذِي لَوَّحَ مَنْذُ قَلِيلٍ بِهِذَا السَّيْفِ

فِي الْهَوَاء ؟ . . . أَصْدِقْنِي الْقَوْلُ ، فَقَدْ رَأَيْتُهُ يَلْمَعُ فِي الْفَضَاء وَأَنَا فِي الْقَصْرِ » . الْفَضَاء وَأَنَا فِي الْقَصْرِ » .

فَقَالَ الْفَتَى بِشَجَاعَةٍ وصِدْق :

- « نَعَمْ أَنَا هُو يَا صَاحِبَ الْجَلالَة ! وَهَا هُو ذَا السَّيْف » . فَقَالَ الْمَلِك :

- « وَلَـكِنْ كَيْفَ اسْتَطَعْتَ الْحُصُولَ عَلَى هٰذَ السَّيْف ؟ » فَقَالَ اللَّخُ الْاَحْمُ اللَّعْفَ ؛ « فَقَالَ الْاَحْ ُ الْاَصْغَر ؛

- « بِالطَّرِيقَةِ التَّتِي سَأَرْوِيهَا لَكُمْ يَا صَاحِبَ الْجَلالَة ».
وَسَرَدَ الشَّابُ الصَّغِيرُ قَصَّتَهُ لِلْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ ، فَقَالَ لَهُ لَمَرَادَ الشَّانِيَةِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَرَادِ الشَّانِيَةِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَرَادِ السَّانِيَةِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِك ؛

- «إِنَّ كَلَامَكَ، يُطَابِقُ تَمَامَ الْمُطَابَقَةِ مَاحَدَث، وَلَكَنْنِي الْمُطَابَقَةِ مَاحَدَث، وَلَكَنْنِي أَرِيدُ أَنْ أَثِقَ مِن أَنَّكَ بَطَلُ هٰذِهِ الْقَصَّة ، وَأَنَّكَ لَمْ أَرِيدُ أَنْ أَثِقَ مِن أَنَّكَ بَطَلُ هٰذِهِ الْقَصَّة ، وَأَنَّكَ لَمْ تَعْتَصِبُ هٰذَا السَّيْفَ مِن صَاحِبِهِ بِطُرِيقَةٍ غَيْرِ شَرِيفَة ...



وَلْكِنُ سَنَرَى ذَلِكَ فِي الْحَال ... » وَأَطْرُقَ الْمَلِكُ قَلِيلًا وَهُو يَفْكِرُ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ

- « إِنَّ الَّذِي تَمَلَّكَ هَذَا السَّيْف، وَدَخَلَ الْقَصْر، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَمْهُرِ رُمَاةِ السِّهَامِ، فَقَدْ أَصَابَ الْكُلْبَ لَيْلاً فِي شِدْقِهِ ، فَتَعَالَ بَرْهِنْ عَلَى أَقُوالِك . .

فَقَالَ الْفَتَى فِي نَفْسِه :

- « لَوْ سَأَلَنِي الْمَلِكُ الْبُرْهَانَ عَلَى حُسْن رِمَا يَتِي ، لَسَهُلَ عَلَى ۚ الْأَمْرُ ، وَلَـٰكِنْ لَوْ سَأَلَنِي الْبُرْهَانَ عَلَى صِدْقِ رِوَا يَتِي، فَمِنْ أَيْنَ أَجِيءُ بِالدَّلِيلِ الْقَاطِع ؟ »

فَقَالَ لَهُ الْمَلِك :

-« لَوْ نَجَحْتَ أَنْ تُسْقِطَ الْكُرَةَ الذَّهَبِيَّة ، مِنْ قِتَّمة بُرْجِ قَصْرِى، بِسَهْم ۗ وَاحِدٍ مِنْ قَوْسِك ، كُنْتَ أَنْتَ الرَّجُلَ الَّذِى

نَبْحَثُ عَنْه ».

فَتَبَسَّمَ الْأَخُ الْأَصْغَرَ ، وَزَالَ اضطِرَابُهُ وَقَالَ: - « سَمْعًا وَطَاعَةً يَا مَوْلاَى » .

وَخَرَجَ الْقَوْمُ مِنَ الْفُنْدُق ، وَانْتَظَرُوا الدَّلِيلَ عَلَى صِدْق الْفَتَى . صِدْق الْفَتَى .

وَلَمَّا أَصْبَحَ الْقَوْمُ خَارِجَ الْهُنْدُقِ أَخَذَ صَيَّادُنَا الْمَاهِرِ قَوْسَهُ وَسِهَامَهُ فِي هَدُوء وَاطْمِئْنَان، وَانْطَلَقَ مِنَ الْقَوْس، قَوْسَهُ وَسِهَامَهُ فِي هَدُوء وَاطْمِئْنَان، وَانْطَلَقَ مِنَ الْقَوْس، سَهَمْ يَخْتَرِقُ الْفَضَاء، ويَصْفِرُ فِيهِ صَفِيرًا شَدِيدًا، فَمَا سَهُمْ يَخْتَرِقُ الْفَضَاء، ويَصْفِرُ فِيهِ صَفِيرًا شَدِيدًا، فَمَا هِيَ إِلاَّ لَحْظَةٌ سَرِيعة، حَتَّى كَانَتِ الْكُرَةُ الذَّهَبِيَّة، قَدْ هِيَ إِلاَّ لَحْظَةٌ سَرِيعة، حَتَّى كَانَتِ الْكُرَةُ الذَّهَبِيَّة، قَدْ غَابَتْ عَنْ قِتَمة بُرْجِ الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ.

فَصَفَّقَ لَهُ الْحَاضِرُونَ تَصْفِيقًا طَوِيلًا ، وَأَقْبَـلَ الْمَلِكُ عَلَى الْفَتِى ، فَحَيَّاهُ تَحِيَّةً جَمِيلَة ، وَأَمْسَكَ بِيَدِه وَقَال ، عَلَى الْفَتَى ، فَحَيَّاهُ تَحِيَّةً جَمِيلَة ، وَأَمْسَكَ بِيَدِه وَقَال ، عَلَى الْفَتَى ، فَحَيَّاهُ تَحِيَّةً أَصْحَابِى ؛ هُوَ مُنْقِدُ ابْنَتِي مِنَ السِيحْرِ – « إِنَّ هَٰذَا الْفَتَى، يَا أَصْحَابِى ؛ هُوَ مُنْقِدُ ابْنَتِي مِنَ السِيحْرِ

الذِّي كَانَتْ مَرْ بُوطَةً بِهِ ، وَسَيَكُونُ مُنْذُ الْيَوْم، ابْنِي وَزَوْجَ وَحِيدَ إِلَى » .

ثُمَّ بَارَكَ الْمَلِكُ الْعَرُوسَيْنَ ، وَأَهْدَى لَهُمَا نِصْفَ مَمْلَكَتِهِ مَكْذَلِكَ الْمَلِكُ الْعَرُوسَيْنَ ، وَأَهْدَى لَهُمَا نِصْفَ مَمْلَكَتِهِ مَكَذَلِكَ الْلَّحْظَة – مَثَى يَلْكَ اللَّحْظَة – مَثَى يَلْكَ اللَّحْظَة بَرَاكَ اللَّحْظَة بَرَاكَ اللَّحْظَة بَرَاكَ السَّغِيرِ . مَسْحُورًا ، وَفُكَ عَنْهُ الْسِتَحْرِ ، بِشَجَاعَة الشَّابِ الصَّغِيرِ . أَسْتُخُورًا ، وَفُكَ عَنْهُ الْسِتَحْرِ ، بِشَجَاعَة الشَّابِ الصَّغِيرِ . أَسْتُلَة في القصة

- (١) كيف كان كل من الإخوة الثلاثة يقضى وقته ؟
  - (٢) ماذا رأى الأخ الأصغر في منامه ؟
  - (٣) إلى أين وصل المسافرون الثلاثة أولا ؟
- (٤) ما الاتفاق الذي أبرموه فيما بينهم ، بعد وصولهم إلى الغابة وهبوط الليل ؟
  - ( ٥ ) ماذا حدث لكل من الإخوة الثلاثة في أثناء حراسته ؟
    - (٦) ماذا فعل الأخ الأصغر عندما خمدت النار؟
      - (٧) من لتي في طريقه ؟
    - (٨) ماذا فعل الأخ الأصغر بالليل ثم بالفجر ؟ ولماذا ؟
  - (٩) كم عدد العمالقة الذين رآهم الأخ الأصغر ؟ وماذا كانوا يفعلون ؟
    - (١٠) ما الحديث الذي جرى بين الأخ الأصغر والعمالقة ؟
    - (١١) ما السر الذي أفضى به العمالقة إلى الأخ الأصغر ؟
      - (١٢) أية خطة أوصبه بها !